يَكَأَيُّهُا أَلْنَاسُ أَنْتُمُ الْفُقِرَ إَهُ إِلَى أَلَّهِ ۗ وَاللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۗ ۞ إِنْ يَشَأَ يُذَهِبُّكُمْ وَيَاتِ بِحَلَّتِن جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَالِكَ عَلَى أَلْنَهِ بِعَنِ بَيْرٍ ۞ وَلَا تَذِرُ وَاذِرَةٌ وِذُرَ أُنْجَرِي وَإِن تَدْعُ مُثَقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْدَمَلُ مِنْهُ شَحَامٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُدُونِيٌّ إِنَّمَا تُنذِرُ الذِينَ يَخْشَوْنَ رَبُّهُم بِالْغَبَيبِ وَأَقَامُوا ۚ الصَّلَوٰةُ ۗ وَمَن ثَذَكِّي فَإِنَّكَ يَتَزَكِّيْ لِنَفْسِهِ وَإِلَى أُلَّهِ إِلْمُصِيرٌ ۞ وَمَا يَسَنَوِ وَإِلَاعُمِي وَالْبَصِيرُ ۞ وَلَا أَلظُّالُمَكُ وَلَا أَلنُّورُ ۞ وَلَا أَلظِّلُّ وَلَا أَلْخِرُورُ ۞ وَمَا يَسَنَوِ اللَّحْيَاةُ وَلَا أَلَامُونَ ۚ إِنَّ أَلَّهُ يُسُمِعُ مَنْ يَّشَاعَ ۗ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي إِلْقُبُورِ ﴿ إِنَ اَنتَ إِلَّا نَذِيكُرْ ﴿ اِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِيِّ بَيْنِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِنْ المَّذِ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ١ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدَ كُذَّبَ أَلذِينَ مِن قَبَلِهِمِ جَآءَ مُهُمُ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَانِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِنَانِ الْمُنِيرِ ﴿ ثُمَّ أَخَدْتُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِيٌّ ۞ أَلَوْنَرَأَنَّ أَلَّهَ أَنَزَلَ مِنَ أَلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخَرَجُنَا بِهِ فَهَرَتِ تُحَدَّتِكِفًا ٱلْوَاثِهَا ۚ وَمِنَ أَلِجُبَالِ جُدَدًا بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَالِفُ ٱلْوَانَهَا وَعَرَابِيبِ سُودٌ ﴿ وَمِنَ أَلْتَاسِ وَالدَّوَآبِ وَالْانْعَامِ مُخْتَالِفٌ ٱلْوَاثُهُ و كَذَالِكُ إِنَّمَا يَخْشَى أَلَّهَ مِنْ عِبَادِهِ إِلْمُ لَمَ وَالْمُ اللَّهُ عَزِيزٌ غَفُورٌ ١٠٠ إِنَّ أَلَدِينَ يَنْ لُونَ كِتَبَ أَلَّهِ وَأَفَامُواْ أَلْصَلَوْةَ وَأَنْفَقُواْ مِمَّا رَزَ قُنَهُمْ سِرًّا وَعَكَنِيَةً يَرُجُونَ نَجَارَةً لَنَ نَبُورَ ۞ لِيُوَفِّيَهُمْ وَ أَجُورَهُمْ وَيَرِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ ﴿ إِنَّهُ عَفُورٌ اللَّهِ مِ إِنَّهُ عَفُورٌ وَالْذِكَ أُوْحَيْنَا